وَهِي أَسَانِيدُ عِنْدَ ذَوِي الْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ وَالرُّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ، لَا نَعْلَمُهُمْ وَهَّنُوا مِنْهَا شَيْنًا قَطُّ، وَلَا الْتَمَسُوا فِيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِم مِنْ بَعْضِ؛ إِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ، لِكَوْنِهِمْ جَمِيعًا كَانُوا (١) فِي الْعَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوا فِيهِ.

وَكَانَ لَهٰذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثُهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ، فِي (٢) تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ - أَقُلُّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَيُثَارَ ذِكْرُهُ إِذْ كَانَ قَوْلًا مُحْدَثًا وَكَلَامًا خَلْفًا لَمْ يَقُلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ، وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ، فَلَا حَاجَةً بِنَا فِي رَدُّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا، إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَا<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ دَفْع مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ، وَٱلْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

(المعجم ١) - كتاب الإيمان، (بَابُ بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قلَر الله سبحانه وتعالى. وبَيان الدليل على التَّبُرِّي ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول ني حقه) (التحفة ١)

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ - رَضِيَ الله تعالىٰ عنه -: بِعَوْنِ اللهَ نَبْتَدِئ، وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِي، وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِالله جَلَّ جَلَالُهُ، قَالَ:

## ١ - كتاب الإيمان

[٩٣] ١-(٨) حَدَّثَني أَبُو خَيْثُمَةً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اَبْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَثُرَ؛ ح: وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَلَهٰذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثْنَا أَبِي: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ يَحْبَى ابْن يَعْمُر قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ بِالْقَدُّرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هُؤُلَاءِ فِي الْقَدِّرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّهُ قَد ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ (٤) الْعِلْمَ - وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ -، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وأنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ قَالَ: إِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيٌّ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرًا لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ، مَا قَبِلَ الله مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدِّرِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ

<sup>(</sup>١) وفي هـ: كان.

<sup>(</sup>٢) متعلق بأحدثه وقوله: أقل، خبر كان.

<sup>(</sup>٣) وفيع، ف: وصفناه.(٤) أي يجمعونه أو يطلبونه.

الشُّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ: صَدَقْتَ - قَالَ -: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُثْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدُّرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الْإِحْسَانِ؟. قَالَ: ﴿أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّ لُّمْ تَكُنْ تَوَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟. قَالَ: "مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا ؟ قَالَ: ﴿أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتُهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةُ، رِعاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: إِيَا عُمَرُ ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿ فَإِنَّهُ جِبْرَءِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ۗ .

[48] ٢-(...) حَلَّمْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعُبَرِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالُوا: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، كَنْ يَجْدِي بْنِ بَرَيْدَةَ، كَنْ يَجْدِي بْنِ يَعْمَرُ قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرُ قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فَي شَانِ الْقَدِّرِ، أَنْكَرْنَا ذَلِكَ - قَالَ -: فَي شَانِ الْقَدِّرِ، أَنْكَرْنَا ذَلِكَ - قَالَ -: فَي شَعْبَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحِمْيَرِيُّ فَي حَدِيثِ كَهْمَسٍ جَجَجُّةً، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ كَهْمَسٍ جَجَجَّةً، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ كَهْمَسٍ جَجَجَّةً، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ كَهْمَسٍ كَهُمْسٍ كَهُمَا لَا عَلَيْ فَالْعُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ كَهْمَسٍ كَهْمَسٍ كَوْلِقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ كَهْمَسٍ كَهُمْسٍ كَهْمَسٍ كَهْمَسٍ كَهْمَسٍ كَهْمَسٍ كَمْسُولُ فَالْتَهُمْ لَكُمْ لَمْ لَعْهُ لَهِ لَالْعَمْمِي كَهُمْسٍ كَهْمَسٍ كَمْسَلِ عَلَى مَا لَا عَلَيْمَ لَهُ لَا لَهُ عَلَيْمُ لَا لَعْهُمْسِ كَالْعُهُ لَا لَعْمُونُ الْعَلِي كَالَا عَلَيْلُ كَالْعُهُ لَا لَا عَلَيْنَ كَالْكُولُ كَالَالِهُ لَالْعُولُ لَا عَلَيْكِ لَالْعُمْ لِلْعُمْسِ كَالْعُمْسِ كَالِهُ عَلَى الْعُمْسُ كَالْعُولُ الْحَدِيثَ لَالْعُمْ عَلِيثٍ لَالْعُمْ لَالْعُمْ لَالْعُولُ الْحَدِيثَ لَالْعُمْ لِيْلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَى الْعَلْمُ لَالْعُمْ لِلْهُ لَالْعِلْمُ لَالْعُمْ لَالْعُمْ لَالْعُمْ لِهُ لَالْعُمْ لِهُ لَالْعُمْ لِهُ لَالْعُمْ لَالْعُمْ لَالْعُمْ لَالْعُمْ لِهِ لَالْعُمْ لِهِ لَالْعُمْ لِهِ لَالْعُمْ لَالْعُلْمُ لَالْعُمْ لَالْعُمْ لَالْعُمْ لَالْعِهُ لَالْعُمْ لَالْعُمْ لَالْعُمْ لَالْعُلْكُ لَالْعُلْعُ لَالْعُلْمُ لَالْ

وَإِسْنَادِهِ، وَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنَقْصَانُ أَحْرُفِ.

[90] ٣-(...) وحَلَّشَي مُحَمَّدُ بْنُ حَايَم: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَّنُ عَياثٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْمَى بْنِ غِياثٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْمَى بْنِ غِياثٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْمَى بْنِ غِياثٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْمُرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالًا: لَفِينَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ، وَاقْتَحَلَّ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ الْحَدِيثَ كَنْحُو حَدِيثِهِمْ - عَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ الْحَدِيثَ كَنْحُو حَدِيثِهِمْ - عَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِقِ ﷺ، وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ، وَقَدْ فَيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ، وَقَدْ فَيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ، وَقَدْ فَقَصَ مِنْهُ شَيْنًا.

[٩٦] ٤-(...) وحَلَّثَني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثْنَا الْمُغْتَمِرُ، عَنْ أَبِيوِ، عَنْ يَحْتَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن عُمَوَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ يَحْوِ حَدِيثهمْ،

(المعجم..) - (الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله) (التحفة ٢)

[97] ٥-(٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُهُمْرُ بْنُ حُرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً - قَالَى رُهُمْرُ بْنُ حَدِّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَبِي كَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيو، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّهُ يَوْمًا بَارِزًا أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ يَلِيُّهُ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَنَّهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلَيْنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلَقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبُعْثِ الْآخِرِ اللهِ اللهَ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلَوْمِنَ بِالْبُعْثِ الْآخِرِ اللهِ اللهَ وَمُلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلَوْمِنَ بِالْبُعْثِ الْآخِرِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلُومِنَ بِالْبُعْثِ الْآخِرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلُومِنَ بِالْبُعْثِ اللّهِ اللهِ ال